

# دعـاء مـع الله في الفات ملتقط مـن الخلـوات ملـتقط مـن القرآن الكريم

جمعه راجي عفو الله المرحوم الزاهد العلامه:

محمد بن عبدالله سليمان العزي

رحمه الله وسامحه الله وعفى عنه

## بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إني أسالك بإسمك المكنون، المخزون، العظيم، الأعظم، الأجل، الأكرم، الأكبر, البرهان، الحق، المهيمن، القدوس، نور الناع به كل ظلمة، وكسر به كل جبار رجيم، ولاتقوم به سماء، ولا تقرّ به أرضّ، يأمن به خوف كل خائف، ويبطل به سحر كل ساحر، وكيد كل كايد، وحسد كل حاسد، وبغي كل باغ، وتصدع لعظمته الجبال، والبر, والبحر، وتحفظه الملائكة حتى تتكلم به، وتجري به الفلك فلا يكون للموج عليه سبيلاً، ويذل به كل جبار عنيد، وشيطان مريد، وهو أسمك الأكبر الذي سميت به نفسك، واستوليت به على عرشك، يا الله العظيم الأعظم، يا الله التور الأكرم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعتقني ووالديّ والمؤمنين والمؤمنين النار, وصل على محمد وآل محمد إنك حميدٌ مجيد.

اللهم إني أتوسل إليك بأسمائك الحسنى، وآياتك العظمى التي تضمنها كتابك القرآن العظيم بانجاح مطالبي، واللطف بي في تيسير كل عسير, اسائك الإجابة للدعاء، والإغاثة، والفرج بعد الشدة، والتيسير والمساعدة، والتسخير والتسبيب، واللطف فيما قضيت، والخيرة فيما دعوت، والإعانة والنصر والتوفيق، ورد كل معتد، وحاسد، ومبتدع، وضال، وكايد، وحسود، وجلب كل خير, ودفع كل شر, والعصمة من الشيطان ووسوسته، وهمزه، ولمزه، وشره، وإغوائه، إنّك على كل شي قدير، وصل الله على محمد وآله وسلم.

اللهم إنه ليس لي ربّ سواك فأدعوه، ولا لي قوة أدفع بها المكروه، فأنت ملاذي وغياثي وشيدتي، فلا تكلني إلى نفسي فأعجز, ولا إلى غيرك فأخيب، فارحمني وإن كنت عاصياً، غير شاكر لنعمتك، فأنا مقرّ بذنبي معترف بخطيئتي، أنا عبدك وفي قبضتك وفي ملكك، وأنا المملوك وأنت المالك، أطلب منك العفو

والمسامحة، لإنّك تعلم بحالي، وجهلي لحكمتك، لكني مقرّ لك بالعدل والحكمة، لا تخلق عبثاً، ولا تظلم أحداً, ولا تجور في حكمك، وإن كان خواطر الباطل تخطر, ولكني مع المعرفة بأنّك الله العدل الحكيم، لاتضع شيئاً إلّا في موضعه، ولك حِكمٌ لا نفهم ولا نعلم إلّا ما علّمتنا، وأفهمتنا بقدر ما نحتاجه من العلم، والفهم، لا نتجاوز ذلك إلى ما لا نحتاجه، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)

بسم الله الرحمن الرحيم، الْحمد لله ربّ الْعالمين، الرّحْمن الرّحِيم، مطك يوم الحدّين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، إهدنا الصّراط المستقيم، صراط الّذِين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضّالّين.

بسم الله الرحمن الرحيم, سبح للهِ ما فِي السّماواتِ والْأرْضِ، وهو الْعزيز الْحكِيم، له ملْك السمّاواتِ والأرْضِ يحْيي ويمِيت وهو على كلّ شيء قديرٌ، هو الْأوّل والْآخِر والظّاهِر والْباطِن وهو بكلّ شيء الله عن على الله عن الله ع علِيمٌ، هو الَّذِي خلق السَّماواتِ والْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتُوى على الْعرش يعلم ما يلِج فِي الأرْضِ وما يخْرج مِنْها وما ينزل مِن الستماء وما يعْرج فِيها، وهو معكمْ أيْن ما كنتمْ والله بما تعملون بصِيرٌ، له ملْك السّماواتِ والْأَرْضِ وإلى اللهِ ترْجع الأمور، يولِج اللَّيْل فِي النَّهارِ ويولِج النَّهار فِي اللَّيْل وهو علِيمٌ بذاتِ الصَّدورِ, هو الَّذِي ينزّل على عبدِهِ آياتٍ بيّناتٍ لِيخْرجكم مِنَ الظّلماتِ إلى النّور، وإنّ الله بكمْ لرؤوفٌ رّحِيمٌ، ما أصاب مِن مصيبةٍ فِي الْأَرْضَ ولا فِي أَنْفسِكمْ إلَّا فِي كِتاب مِنْ قَبْل أَن نَبْرأها إِنَّ ذَلِك على الله يسبيرٌ, لِكيْلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إنّ الله قويّ ا عزيزٌ, والله ذو الْفضْلُ الْعظِيم، إنّ الله سمِيعٌ بصيرٌ, وإنّ الله لعفُوُّ غفورٌ, والله بما تعملون خبيرٌ, والله على كلّ شيْءٍ شهيدٌ، ألمْ تر أنّ الله يعْلم ما فِي السّماواتِ وما فِي الْأَرْضِ ما يكون مِن نّجْوى ثلاثةٍ إلَّا هو رابعهم ولا خمسة إلَّا هو سادِسهم ولا أدنى مِن ذلك ولا أكثر إِلَّا هو معهم أَيْن ما كانوا، إِنَّ الله قويٌّ عزِيزٌ, لوْ أنزلْنا هذا الْقرْآن على جبل لرايته، خاشيعًا متصدِّعًا مِنْ خشْيةِ اللهِ، وتِلْك الْأَمْثال نضْرِبها لِلنَّاسِ لعلَّهمْ يتفكّرون، هو الله الَّذِي لا إله إلاّ هو عالِم

الْغَيْبِ والشِّهادةِ هو الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، هو الله الَّذِي لا إله إلَّا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبندان الله عمّا يشْركون، هو الله الْخالِق الْبارئ المصوّر له الْأَسْمَاء الْحسنني يسبّح له ما فِي السّماواتِ والْأرْضِ وهو الْعزيز الْحكِيم، رّبّنا عليْك توكّلْنا وإليْك أنبنا وإليْك الْمصير, ربّنا لا تجعلْنا فِتْنة لِلَّذِين كفروا واغْفِرْ لنا ربّنا إنّك أنت الْعزيز الْحكيم، وهو بكلّ ا شَيْءِ عَلِيمٌ، والله يخْتَصّ برحْمتِهِ من يشاء والله ذو الْفضْل الْعَظِّيم، ألمْ تعْلمْ أنّ الله على كلُّ شميْءِ قدِيرٌ. ألمْ تعْلمْ أنّ الله له ملكُ الستماواتِ والأرْضِ وما لكم من دون اللهِ مِن ولِي ولا نصير. إنّ الله بما تعملون بصيرٌ, إنّ الله واسبعُ عليمٌ، بديع الستماواتِ والأرْضِ وإذا قضى أمْراً فإنّما يقول له كن فيكون، ربّنا تقبّلْ مِنّا إنّك أنت السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، وتُبْ عليْنآ إنَّك أنت التَّوَّابِ الرَّحِيمِ، إنَّك أنتُ الْعزيزِ الْحكِيم، إنّ الله بالنّاسِ لرؤوفٌ رّحِيمٌ، وإلهكمْ إلهٌ واحِدٌ لا إله إلاّ هو الرّحْمن الرّحِيم، وإذا سألك عِبادِي عنِّي فإنِّي قريبٌ أجيب دعْوة الدّاع إذا دعَانِ فلْيسْتجِيبِواْ لِي ولسْيؤْمِنواْ بِي لعلّهمْ يرْشدون، ربّنا آتِنا فِي الدّنْيا حسنة وفِي الآخِرةِ حسنة وقِنا عذاب النَّارِ, والله يهْدِي من يشاء إلى صِراطٍ مَّسِنْتقِيمٍ، وليكِنَّ الله يفْعل ما يريد، الله لا إله إلا هو الْحيّ الْقيّوم، لا تأخذه سبنة ولا نومٌ، له ما فِي السّماواتِ وما فِي الأرْضِ، من ذا الَّذِي يشْفع عِنْده إلاّ بإذْنِهِ، يعْلم ما بيْن أيْدِيهمْ وما خلْفهمْ ولا يجِيطون بشيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلاّ بما شاء، وسبع كرُسِيّه السّماواتِ والأرْض ولا يؤوده جِفظهما وهو الْعلِيِّ الْعظِيم. واعْلمواْ أنَّ الله غنِيٌّ حمِيدٌ، والله بصيرٌ بالْعِبادِ، شهد الله أنَّه لا إلـه إلاّ هو والْملائِكة وأوْلواْ الْعِلْم قَائِماً بِالْقِسنُطِ لا إلـه إلاّ هو الْعزيز الْحكِيم، وإلى اللهِ الْمصير، والله ولِيّ الْمؤمنين، قلْ إنّ الْفضْل بيدِ اللهِ يؤْتِيهِ من يشاء والله واسبعٌ علِيمٌ، يخْتصّ برحْمتِهِ من يشاء والله ذو الْفضل الْعظِيم، ويله ملك السلماواتِ والأرْضِ والله على كلّ شيْء قديرٌ، وكفى بالله حسيبًا، إنّ الله كان عليماً حكيماً، إنّ الله كان تواباً رحيمًا، فعسى أن تكرهواْ شيئاً ويجعل الله فيه خيْرًا كَثِيرًا، وكان ذلك على اللهِ يسبيرًا، وندْخِلكم مدْخلاً كريماً، إنّ الله كان على كلّ شبيء شبهيدًا، إنّ الله كان علِيًّا كبيرًا، إنّ الله كأن

علِيمًا خبِيرًا، وكان الله بهم علِيمًا، إنّ الله لا يظلِم مِثْقال ذرّةِ وإن تك حسنة يضاعِفْها ويؤْتِ مِن لَّدنْه أَجْرًا عظِيمًا، إنَّ الله كان عفوًّا غفورًا، وكفى باللهِ ولِيًّا، وكفى باللهِ نصيرًا، وكان أمْر اللهِ مفْعولاً، بل الله يزكِّي من يشاء ولا يظْلمون فتيلاً، وآتيناهم منْكاً عظِيمًا، إنّ الله كان عزيزًا حكيماً، وندْخِلهمْ ظِلاَّ ظلِيلاً، إنَّ الله كان سمِيعًا بصيرًا، ولهديْناهمْ صراطًا مستقيمًا، ذلك الْفضلْ مِن اللهِ وكفى باللهِ علِيمًا، فسؤف نؤتِيهِ أَجْرًا عظِيمًا، واجْعل لَّنا مِن لدنك ولِيًّا، واجْعل لُّنا مِن لدنك نصيرًا، ولا تظلمون فتبيلاً، وكفى بالله شهيدًا، وتوكُّلْ على الله وكفى بالله وكيلاً، وكان الله على كلّ شيء مقيتًا، إنّ الله كان على كلّ شيْء حسيبًا، ومنْ أصندق من الله حديثًا، إنّ الله كان بما تعملون خبيرًا، وكان الله عفواً غفورًا، وكان الله غفورًا رجيمًا، وكان الله بما يعملون مجيطًا، وكان فضل الله عليك عظيمًا، ومنْ أصندق مِن اللهِ قِيلاً، وكان الله بكلّ شيء مجيطاً، وما تفْعلواْ مِنْ خيْر فإنّ الله كان بهِ علِيمًا، فإنّ الله كان بما تعملون خبيرًا، وكان الله واسبعًا حكِيمًا، وكان الله غنييًّا حمِيدًا، وكفى بالله وكِيلاً، وكان الله على ذلك قديرًا، وكان الله سميعًا بصيرًا، وسؤف يؤتِ الله المؤمنين أَجْرًا عَظِيمًا، وكان الله شاكِرًا علِيمًا، إن تبْدواْ خيْرًا أوْ تخْفوه أوْ تعْفواْ عن سوءِ فإنّ الله كان عفواً قدِيرًا، وكان الله عزيزًا حكِيماً، وكفى باللهِ شبهيدًا، وكان ذلك على اللهِ يسبيرًا، وكفى باللهِ وكِيلاً، ويهْدِيهِمْ إليْهِ صراطًا مّسْتقِيمًا، وهذا صراط ربّك مسْتقِيماً، الْحمْد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذا وما كنًّا لِنهْتدِي لؤلا أنْ هدانا الله، ألا له الْخلْق والأمْر تبارك الله رب الْعالمِين، ادْعواْ ربّكمْ تضرّعًا وخفْية إنّه لا يجِبّ الْمعْتدِين، إنّ رحْمت اللهِ قريبٌ مِن الْمحْسِنِين، وهو خيْر الْحاكِمِين، وسِع ربنا كلّ شيْء عِلْمًا، على اللهِ توكّلنا، ربّنا افتحْ بيْننا وبيْن قَوْمِنا بِالْحقّ وأنت خيْر الْفاتِحِين، ربّنا أَفْرغُ عليْنا صبْرًا وتوفّنا مسلِّمِين، سبْحانك تبنت إليْك وأنا أوّل الْمؤمنِين، أنت ولِيّنا فَاغْفِرْ لنا وارْحمْنا وأنت خير الْغافِرين، واكْتبْ لنا فِي هـذِهِ الدّنْيا حسنة وفي الآخِرةِ إِنَّا هَدْنَا إلينك، الَّذِي له ملْك السَّماوَاتِ والأرْض لا إله إلا هو يحيى ويمِيت، وبنه الأسماء الْحسنني فادْعوه بها، إنّ الله عزيزٌ حكِيمٌ، وأنّ الله مع الْمؤمنِين، يا أيّها الّذِين آمنوا إن تتّقوا أ

الله يجْعِل لَّكِمْ فَرْقَانِاً، ويكفِّرْ عنكمْ سيِّئاتِكمْ، ويغْفِرْ لكمْ والله ذو الْفضْل الْعظيم، فاعْلموا أنّ الله مؤلاكم نعْم الْمؤلى ونِعْم النّصِير, والله على كلّ شيء قدِيرٌ، وإنّ الله لسمِيعٌ علِيمٌ، إنَّه عليمٌ بذاتِ الصدور، وإلى اللهِ ترجع الأمور، واصبروا إنّ الله مع الصّابرين، والله بما يعملون محِيطٌ، ومن يتوكّلْ على اللهِ فإنّ الله عزيزٌ حكِيمٌ، وأنّ الله ليس بظلاّم لِّلْعبيدِ، إنّ الله قويُّ شدِيد الْعِقابِ، وإنّ الله لسمِيعٌ علِيمٌ، وَإِن يُريدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فإنّ حسنبك الله هو الّذِي أيدك بنصْرُهِ وبالْمؤمنِينَ، وألّف بين قلوبهم، لوْ أنفقْت ما فِي الأرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفت بيْنِ قلوبهمْ، ولكِنِّ اللهُ أَلَّف بيْنهمْ إنَّه عزيزٌ حكِيمٌ، يا أيّها النّبيّ حسنبك الله ومن اتّبعك مِن الْمؤمنِين، والله مع الصّابرين، والله يريد الآخِرة والله عزيزٌ حكِيمٌ، واتّقوا الله إنّ الله غَفورٌ رَّجِيمٌ، والله علِيمٌ حكِيمٌ، والله بما تعملون بصِيرٌ، لهم مغْفِرةٌ ورزْقٌ كريمٌ، إنّ الله بكلّ شيْءِ علِيمٌ، إنّ الله يحِبّ الْمتّقِين، ويتوب الله على من يشاء والله علِيمٌ حكِيمٌ، والله خبيرٌ بما تعملون، إنّ الله عنده أَجْرُ عظِيمٌ، لا إله إلا هو سبدانه عمّا يشركون، واعْلموا أنّ الله مع الْمتَّقِين، والله علِيمٌ بالْمتَّقِين، قل لِّن يصيبنا إلاَّ ما كتب الله لنا، هو مؤلانا وعلى اللهِ فلْيتوكّل المؤمنون، وقالوا حسنبنا الله سيؤتِينا الله مِن فَضْلِهِ ورسوله إنَّا إلى اللهِ راغِبون، وأنَّ الله علاَّم الْغيوبِ، والله سمِيعٌ علِيمٌ، وأنّ الله هو التّواب الرّحِيم، والله يحِبّ الْمطّهرين، والله علِيمٌ حكِيمٌ، إنّ الله بكلّ شيْءٍ علِيمٌ، إنّه بهمْ رؤوف رّحِيمٌ، إنّ الله هو التَّوَّابِ الرَّحِيم، إنَّ الله لا يضِيع أَجْرِ الْمحْسِنِين، واعْلمواْ أنَّ الله مع المتَّقِين، فإن تولُّواْ فقلْ حسنبي الله لا إله إلا هو عليْهِ توكُّلْت وهو ربّ الْعرْشِ الْعظِيم، إنّ ربّكم الله الَّذِي خلق السّماواتِ والأرْض فِي سِتّةِ أيّامِ ثمّ اسْتوى على الْعرْشِ يدبّر الأمْر ما مِن شفيع إلا مِن بعْدِ إِذْنِهِ ذلِكم الله ربّكمْ فاعْبدوه أفلا تذكّرون، وآخر دعْواهمْ أن الْحمْد لِلهِ ربّ الْعالمِين، يمْحو الله ما يشاء ويتْبت وعنده أمّ الْكِتاب، قلْ كفي باللهِ شهيدًا بيْنِي وبيْنكمْ ومنْ عِنده عِلْم الْكِتَاب، بإذْن ربّهمْ إلى صِراطِ الْعزيز الْحمِيدِ اللهِ الَّذِي له ما فِي السّماواتِ وما فِي الأرْضِ، فإنّ الله لَغنِيٌّ حمِيدٌ، فاطِر السّماواتِ والأرْضِ يدْعوكمْ لِيغْفِر لكم مِن ذنوبكمْ ويؤخِّركمْ إلى أجلِ مّسمًّى، وعلى الله فلْيتوكّلِ الْمؤمنون، وما ذلك على الله بعزيز، الله الذي خلق الستماوات والأرْض وأنزل من الستماء ماء فأخرج به من التمرات رِزْقاً لّكم، وسخّر لكم الْفلْك لِتجْرِي فِي الْبحْر بِأَمْرِه وسخّر لكم الثّمرات رِزْقاً لّكم الشّمْس والْقمر دآئبين، وسخّر لكم اللّيْل والنّهار وآتاكم من كلِّ ما سألْتموه، ربّنا إنّك تعلم ما نخْفي وما نعْنِ وما يخْفي على الله مِن شيْء في الأرْض ولا فِي السّماء، وإن من شيْء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدرٍ معْلوم، وإنّا لنحْن نحْيي ونميت ونحْن الوارِثون، ونزعْنا ما فِي صدور هِم مِنْ غِلِّ الْمسْتهْزِئِين، وأَن ربّك هو الْخلاق الْعلِيم، إنّا كفيناك الْمسْتهْزِئِين، وأعبد ربّك حتّى يأتيك الْيقِين.

بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر اللهِ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عمّا يشْرِكون، إِنّ ربّكمْ لرؤوفٌ رّحِيمٌ، وسخّر لكم اللّيْل والْنهار والشَّمْس والْقمر والْنَّجوم مسخَّرات بِأَمْرِهِ، وهو الَّذِي سخّر الْبحْر لِتَـأكلواْ مِنْـه لحْمًـا طريًّـاً وتسْـتخْرجواْ مِنْـه جِلْيـةُ تلْبسونها، وإن تعدّواْ نِعْمة الله لا تحصوها، إنّ الله لغفورٌ رّحيمٌ، والله يعْلم ما تسررون وما تعْلِنون، إنّ الله علِيمٌ بما كنتم تعملون، إنَّما قوْلنا لِشَيْءٍ إذا أردْناه أن نقول له كن فيكُون، الَّذِين صبرواْ وعلى ربّهمْ يتوكّلون، وبِلهِ المثل الأعْلى وهو الْعزيز الْحكِيم، والله جعل لكم مَنْ أنفسِكمْ أزْواجًا وجعل لكم مِنْ أزْواجكم بنِين وحفدةً ورزقكم مِن الطَّيّباتِ، وبِلّهِ غيْب السّماواتِ والأرْضِ وما أمْر السَّاعةِ إِلاَّ كَلَمْح الْبِصِر أَوْ هُو أَقْرِب إِنَّ الله على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ألمْ يروْاْ إلى الطَّيْرِ مسخّراتٍ فِي جقّ السّماعِ ما يمسكهنّ إلّا الله، ما عِندكمْ ينفد وما عِند اللهِ باق، ثمّ إنّ ربّك لِلَّذِين هاجرواْ مِن بعْدِ ما فتِنواْ ثمّ جاهدواْ وصبرواْ إنّ ربّك مِن بعْدِها لغفورٌ رّحِيمٌ، إنّ الله مع الَّذِين اتَّقوا والَّذِين هم محْسنون، إنَّه هو السَّمِيع البصير، تسبّح لهُ السّماوات السّبْع والأرْض ومن فِيهنّ وإن مِن شيْءٍ إلاّ يسبّح بحمْدهِ ولكِن لا تفْقهون تسنبيحهمْ إنه كأن حلِيمًا غفورًا، ربكم الَّذِي يَرْجِي لِكُم الْفَلْكُ فِي الْبِحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّه كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا، وقل ربِّ أَدْخِلْنِي مَدْخل صِدْقِ وأَخْرِجْنِي مَخْرِج صِدْقِ واجْعل لِّي مِن لدنك سلطانًا نصيرًا، إنّ فضله كان عليْك عظِيمًا، قلْ كفي بالله شهيداً بيْنِي وبيْنكمْ إنّه كان بعِبادِهِ خبيرًا بصِيرًا، أولمْ يروْاْ أنّ الله الَّذِي خلق السَّماواتِ والأرْض قادِرٌ على أن يخْلق مِثْلهمْ، وسنقول له مِنْ أَمْرِنا يسنرًا، وقدْ أحطنا بما لديْهِ خبْرًا، قل لوْ كان الْبحْر مدادًا لِكلِماتِ ربّى لنفِد الْبحْر قبْل أن تنفد كلِمات ربّى ولوْ جئنا بمِثْلِهِ مددًا، فهبْ لِي مِن لدنك ولِيًّا، إذا قضى أمْراً فإنَّما يقول له كن فيكون، وإنّ الله ربّى وربكمْ فاعْبدوه هذا صِراطٌ مّسنتقِيمٌ، قال سلامٌ عليْك سأسْتغْفِر لكُ رَبِّي إنَّهُ كان بي حفِيًّا، وأدْعوا ربِّي عسى ألَّا أكون بدعاء ربّى شُقِياً، ربّ السّنماواتِ والْأرْضِ وَمَا بينهما فاعْبِدْه واصْطبِرْ لِعِبَادتِهِ هِلْ تعْلم له سمِيًّا، إن كلّ من فِي السّماواتِ والْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمن عَبْدًا، يعلم ما يلِج فِي الْأَرْضِ وما يخْرج مِنْها وما ينزل مِن السّماءِ وما يعْرج فِيها، وهو الرّحِيم الْغفور، عالِم الْغَيْبِ لا يعْزب عنْه مِثْقال ذرّةِ فِي السّماواتِ ولا فِي الْأَرْضِ ولا أُصْغر مِن ذلِك ولا أكْبر إلّا فِي كِتابٍ مبِينٍ، وهو الْفتّاح الْعلِيم، قَلْ إِنّ ربّى يبسط الرّزْق لِمن يشاء من عِبادِه ويقْدِرله، وما أنفقتم مِن شَيْءٍ فَهُو يَخْلِفُهُ وهُو خَيْرِ الرّازقِين، قُلْ إِنّ ربّى يَقْذِف بِالْحَقُّ علَّام الْغيوب، إنَّه سمِيعٌ قريبٌ، الْحمْد للهِ فاطِر السَّماواتِ والْأَرْض، ما يفْتح الله لِلنَّاس مِن رَّحْمةِ فلا ممسلك لها، وما يمسلك فلا مرسل له مِن بعْدِهِ وهو الْعزِيز الْحكِيم، هلْ مِنْ خالِق غيْر اللهِ يرْزقكم مِن الستماء والْأَرْضِ لا إله إلا هو فأتى تؤفكون، والله الدي ارسل الرّياح فتثِير سحابًا فسقنناه إلى بلدٍ مّيّتٍ فأحْسِيْنا بهِ الْأرْض بعْد مؤتِها كذلِك النَّشور، إنَّ ذلِك على اللهِ يسبِيرٌ، يولِج اللَّيْل فِي النَّهار ويولِج النّهار فِي اللّيْل وسخّر الشّيْمْس والْقمر ذلِكم الله ربّكمْ له الْملْك، يا أيّها النّاس أنتم الْفقراء إلى اللهِ والله هو الْغنِيّ الْحمِيد، وما ذلك على اللهِ بعزيز، وإلى اللهِ المصير، إنّ الله عزيزٌ غفورٌ، إنّه غفورٌ شكورٌ، إنّ الله بعِبادِهِ لخبيرٌ بصيرٌ، ذلِك هو الْفضل الْكبير، إنَّه علِيمٌ بذاتِ الصَّدور، إنَّه كان حليمًا غفورًا، إنَّه كان عليمًا قبدِيرًا، فأنّ الله كان بعبادِه بصيرًا، وآية لهم الْأرْض الْميْتة أَحْدِينِنَاهَا وَأَخْرِجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يِأْكُلُونَ، سَبْحَانِ الَّذِي خَلْقَ الْأَزُواج كلُّها مِمَّا تنبت الْأَرْض ومِنْ أنفسِهمْ ومِمَّا لا يعْلمون، ذلك

تقْدِيرِ الْعزيزِ الْعلِيم، سلامٌ قوْلاً مِن رب رحِيم، وذَلَّلْناها لهمْ فمِنْها ركوبهمْ ومِنْها يأكلون، ولهمْ فِيها منافع ومشارب أفلا يشْكرون، قَلْ يحْييها الَّذِي أنشاها أوّل مرّةِ وهو بكلّ خلْق علِيمٌ، الذِي جعل لكم مِن الشَّجر الْأَخْضر نارًا فإذا أنتم مِنْه توقِدون، أوليْس الذِي خلق السّماواتِ والْأرْض بقادِر على أنْ يخْلق مِثْلهم، بلى وهو الْخلاق الْعلِيم، إنَّما أمْره إذا أراد شيئًا أنْ يقول له كنْ فيكون، فسبْحان الذِي بيدِهِ ملكوت كلّ شيء وإليْهِ ترْجعون، إنّ إلهكمْ لواحِدٌ، ربّ السّماواتِ والْأرْض وما بينهما وربّ الْمشارق، سلامٌ على نوح فِي الْعالمِين، ربِّ هبْ لِي مِن الصّالِحِين، ونجّيناهما وقوْمهما مِن الْكرْبِ الْعظِيم، ونصرْناهمْ فكانوا هم الْغالبين، سبْحان ربّك ربّ الْعِزّة عمّا يصفون، وسلامٌ على الْمرْسلِين، والْحمْد لِلهِ ربّ الْعالَمِين، خلق السّماواتِ والْأرْض بالْحق، يكور اللّيل على النّهارويكور النّهار على اللّيْل، وسخّر الشّهْس والْقمر الاهو الْعزيزَ الْعَقَّارِ، خلقكم مِن نَّفْسِ واحِدةٍ ثمّ جعل مِنْها زؤجها، ألا بِنَّهِ الدِّين الْخالِص سبنحانه هو الله الواحد الْقهار، ألا هو الْعزيز الْغَفَّار، ذلِكم الله ربَّكمْ له الْملْك إنَّه علِيمٌ بذاتِ الصَّدور، وعْدُ اللهِ لا يخْلِف الله الْمِيعاد، قلْ حسنبي الله عليْهِ يتوكّل الْمتوكّلون، له ملْك الستماواتِ والْأَرْضِ ثمّ إليْهِ تَرْجعون، قل اللّهم فاطِر السّماواتِ والْأَرْضِ عالِم الْغَيْبِ والشّهادةِ أنت تحْكم بيْن عِبادِك فِي ما كانوا فِيهِ يخْتلِفُون، أولمْ يعْلموا أنّ الله يبسط الرّزْق لِمن يشاء ويقْدِر، الله خالِق كلِّ شيْءٍ وهو على كلّ شيْءٍ وكِيلٌ، له مقالِيد السّماواتِ والْأَرْضِ، وقالوا الْحمْد لِلهِ الَّذِي صدقنا وعْده، تنزيل الْكِتاب مِن اللهِ الْعزيز الْعلِيم، فالحكم لِلهِ الْعلِيّ الْكبير، رفيع الدّرجاتِ ذوالْعرْشِ، لِمن الْمُلْك الْيوْم لِلهِ الْواحِدِ ٱلْقهار، رفِيع الدّرجاتِ ذو الْعرْشِ، وأفوض أمْري إلى اللهِ إنّ الله بصيرٌ بالْعِبادِ، فاصْبرْ إنّ وعْد اللهِ حقٌّ واسْتغْفِرْ لِذنبك وسبّحْ بحمْدِ ربّك بالْعشِيعِ والإبْكار، وأفوض أمْرِي إلى الله إنّ الله بصِيرٌ بِالْعِبَادِ، لَخلْق السّماواتِ والْأَرْضِ أَكْبِر مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، الله الَّذِي جعل لكم اللَّيْل لِتسْكَنُوا فِيهِ والنّهار مبْصِرًا، ذلِكم الله ربّكمْ خالِق كلّ شيّع، لا إله إلاّ هو فأنَّى توفْكون، الله الَّذِي جعل لكم الْأرْض قرارًا والسَّماء بناءً

وصوّركمْ فأحْسن صوركمْ ورزقكم مِن الطّبِباتِ، ذلكم الله ربّكمْ فيتبارك الله ربّ الْعالمِين، هو الّذِي يحْيِي ويمِيت فإذا قضى أمْرًا فإنّما يقول له كن فيكون، ألله الّذِي جعل لكم الأنْعام لِترْكبوا مِنْها ومِنْها تأكلون.

حم تنزيلٌ مِن الرّحْمن الرّحِيم، ثمّ استوى إلى السّماءِ وهِي دخانٌ فقالُ لها وللأرْض إنْتِياً طوْعًا أَوْ كُرْهًا قالتا أتَّيْنا طابعين، نزلاً مِنْ غفور رجيم، إنّ الَّذِي أَحْياها لمحْيى الْمؤتى إنّه على كلّ شيء على على الله على على الله على على الله على على قدِيرٌ، إنّه بمّا تعملون بصيرٌ، تنزيلٌ مِّنْ حكِيم حميدٍ، قلْ هو لِلذِّين آمنوا هدًا وشيفاء، ألا إنه بكلِّ شيءٍ محِيظٌ، له ما فِي السّماواتِ وما فِي الأرْضِ وهو الْعلِيّ الْعظِيم، ألا إنّ الله هو الْغفور الرّحِيم، فالله هو الْولِيّ وهو يحْيي المؤتى وهو على كلّ شيْءٍ قدِيرٌ، ذلكم الله ربّي عليْهِ توكّلنت وإليْهِ أنيب، فاطِر السّماواتِ والأرْض، جعل لكم مِنْ أنفسِكمْ أزْواجًا، له مقالِيد الستماواتِ والأرْضِ يبسط الرّزْق لِمن يشاء ويقُدِر إنَّه بكلِّ شيء علِيمٌ، الله يجْتبي إليْهِ من يشاء ويهْدِي إليْهِ من ينِيب، الله ربّنا وربّكمْ لنا أعْمالنا ولكمْ أعْمالكمْ لا حجّة بيْننا وبيْنكم الله يجْمع بيْننا وإليْهِ الْمصير، الله ألّذِي أنزل الْكِتَابِ بِالْحَقِّ والْمِيزانِ، أَلله لطِيفٌ بعِبادِهِ يرْزِق من يشاء وهو الْقوى العزيز، إنّ الله غفورٌ شكورٌ، ويمْح الله الْباطِل ويحِقّ الْحقّ بكلِماتِهِ إنَّه علِيمٌ بذاتِ الصَّدورِ، إنَّه بعِبادِهِ خبيرٌ بصِيرٌ، وهو الْولِيّ الْحمِيد، إنّه عَلِيٌّ حكِيمٌ، وإنّك لتهْدِي إلى صِراطٍ مّسْتقِيمٍ، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو ألذِي فِي السّماءِ إلـهُ وفِي الْأرْضِ إلـهُ وهو الْحكِيم الْعلِيم، وتبارك الذِي له ملْك السّماواتِ والْأرْضِ وما بينهما وعنده عِلْم السّاعةِ وإليْهِ ترْجعون، ربّ السّماواتِ والْأرْضِ وما بينهما إن كنتم موقِنِين، لا إله إلّا هو يحيى ويمِيت ربّكمْ وربّ آبائِكم الْأُولِين، إنَّهُ هو الْعزيز الرّحِيم، تنزيل الْكِتابِ مِن اللهِ الْعزيزِ الْحكِيم، ألله الَّذِي سخَّر لكم الْبحْر لِتجْري الْفلْك فِيهِ بِأَمْرِهِ ولِتبْتغوا مِن فَضْلِهِ ولعلَّكمْ تشْكرون، وسخّر لكم ما فِي السّماواتِ وما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه، فَلِلَّهِ الْحَمْدِ رِبِّ السِّماواتِ وربِّ الْأَرْضِ ربِّ الْعالمِين، وله الْكِبْرِياء فِي السّماواتِ والْأَرْضِ وهو الْعزيز الْحكِيم،

هو الَّذِي أنزل السَّكِينة فِي قلوب الْمؤمنِين، وبِنَّهِ جنود السَّماواتِ والْأَرْضِ وكان الله عزيزًا حكِيمًا، إنّ الله يعْلم غيب السّماواتِ والْأَرْضِ، والله بصيرٌ بما تعملون، إنّ الله هو الرزّاق ذو الْقوّةِ الْمتِين، ويبْقى وجْه ربّك ذو الْجلال والإكْرام، تبارك اسْم ربّك ذِي الْجِلال والإكْرام، فسبّحْ باسنم ربّك الْعظِيم، تنزيلٌ مِن رّبِّ الْعالمِين، يؤم نُحْشر الْمتقِينُ إلى الرّحْمن وفْدًا، تنزيلاً ممنْ خلق الأرْض والسّماواتِ الْعلى، الرّحْمن على الْعرْشِ اسْتوى، لـه ما فِي الستماواتِ وما فِي الأرْضِ وما بينهما وما تحت الثّرى، الله لا إلـ أ إلّا هو له الأسنماء الْحسنني، قال ربّ اشْسرحْ لِي صدْرى ويسبّرْ لِي أُمْرِي، وأَلْقَيْت عليْك محبَّةُ منِي، قال ربّنا الّذِي أَعْظَى كلّ شيْءٍ خُلْقَةً ثُمَّ هدى، والله خيْرٌ وأَبْقى، إنَّما إِلهكم الله الَّذِي لا إِله إلاِّ هو وسبع كل شيْءٍ عِلْمًا، وعنتِ الْوجوه لِلْحيّ الْقيّوم، فتعالى الله الملك الْحق، قال ربّى يعلم الْقول فِي السّماءِ والأرْضِ وهو السّمِيع الْعلِيم، لا يسْأَلُ عمّا يَفْعل وهمْ يسْألون، وهو الّذِي خلق اللّيْلُ والنّهار والشّمْس والْقمر كلُّ فِي فلكِ يسبْحون، ونوحًا إذْ نادى مِن قَبْل فاسْتجبْنا له فنجّيْناه وأهْله مِن الْكرْب الْعظِيم، وكنّا بكلّ شيْءِ عالِمِين، وكنّا لهمْ حافِظِين، فنادى فِي الظّلماتِ أن لا إله إلّا أنت سبنحانك إنِّي كنت مِن الظَّالِمِين، فاسنتجبْنا له ونجِّيْناه مِن الْغمِّ وكذلك ننجى الْمؤمنِين، ربّ لا تذرني فرْدًا وأنت خيْر الْوارثِين، وأنا ربّكمْ فاعْبدون، لا يحْزنهم الْفزع الأكْبر وتتلقّاهم الْملائِكة هذا يؤمكم الَّذِي كنتمْ توعدون، إنَّه يعْلم الْجهْر مِن الْقوْل ويعْلم ما تكتمون، قل ربِّ احْكم بالْحقّ وربّنا الرّحْمن الْمسنتعان على ما تصِفون، ذلك بأنّ الله هو الْحقّ وأنَّه يحْيى الْمؤتى وأنَّه على كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأنّ الله يبْعث من فِي الْقبور، إنّ الله يفْعل ما يشاء، إنّ الله يدافع عن الَّذِين آمنوا، إنّ الله لقويُّ عزيزٌ، والله علِيمٌ حكِيمٌ، وإنّ الله لسهادِ الَّذِين آمنوا إلى صراطٍ مّسنتقِيم، الْملْك يوْمسئذٍ تِلّهِ، وانّ الله لهو خيرالرازقِين، وإنّ الله لعلِيمٌ حلِيمٌ، وإنّ الله لعفوُّ غفورٌ، ذلِك بأنّ الله يولِج اللّيْل فِي النّهارِ ويولِج النّهار فِي اللّيْل وأنّ الله سمِيعُ بصيرٌ، ذلِك بأنّ الله هو الْحقّ وأنّ الله هو الْعلِيّ الْكبير، إِنَّ الله لطِيفٌ خبيرٌ، وإنَّ الله لهو الْغنِيِّ الْحمِيد، إنَّ الله

بالنَّاسِ لرؤوفٌ رّحِيمٌ، إنَّ ذلك على اللهِ يسبِيرٌ، إنَّ الله لقويُّ عزيزٌ، إِنَّ الله سمِيعُ بصِيرٌ، وإلى اللهِ ترْجع الأمور، واعْتصِموا باللهِ هو مؤلاكمْ فَنِعْم الْمؤلى ونِعْم النَّصير، فتبارك الله أحسن الْخالِقِين، وما كنًّا عن الْخلْق غافِلِين، وقل ربِّ أنزلْنِي منزلاً مّباركًا وأنت خيْر المنزلِين، إنِّي بما تعملون علِيمٌ، وأنا ربّكمْ فاتّقون، وهو خيْر الرّازقِين، نحْن أعْلم بما يصفون، ربّنا آمنّا فاغْفِرْ لنا وارْحمْنا وأنت خيْر الرّاحِمِينَ، فتعالى الله الْملِك الْحقّ لا إله إلّا هو ربّ الْع رش الْك ريم، وقلل ربّ اغْفِ رُوارْد مَ وأنت خيْر الرّاحِمِين، وأنّ الله توّابٌ حكِيمٌ، والله واسِعٌ علِيمٌ، الله نور الستماواتِ والأرْضِ، والله يرْزق من يشاء بغيْر حساب، والله سريع الْحِساب، والله علِيمٌ بما يفْعلون، ويلهِ ملْك السّماواتِ والأرْضِ وإلى اللهِ المصير، تبارك الدني نزّل الفرقان على عبده لِيكون لِلْعالمِين نذِيرًا، الَّذِي له ملْك السَّماواتِ والأرْضِ ولمْ يتَّخِذُ ولدًا ولمْ يكن له شريك فِي الْملْكِ وخلق كلّ شيْءٍ فقدّره تقْدِيرًا، قُلْ أنزله الَّذِي يعْلَم السِّرّ قِي السّماواتِ والْأرْضِ إِنَّه كان حلِيمًا غفورًا، وتوكّلْ على الْحيّ الّذِي لا يموت وسبّحْ بحمْدِهِ، الّذِي خلق الستماواتِ والْأَرْض وما بينهما فِي سِتّةِ أيّامِ ثمّ اسْتوى على الْعرْشِ الرّحْمن فاسْأَلْ بِهِ خبيرًا، تبارك الَّذِي جعل فِي السّماءِ بروجًا وجعل فِيها سِراجًا وقمرًا مّنِيرًا، وإنّ ربّك لهو الْعزيز الرّحِيم، سبْحانه وتعالى عمّا يشْركون، والله يدْعو إلى دار السّلام ويهْدِي من يشاء إلى صراطٍ مسنتقِيم، وما كان هذا الْقرْآن أن يفتري مِن دون الله، ولكِن تصْدِيق الَّذِي بيْن يديْهِ وتفصيل الْكِتاب لا ريْب فِيهِ مِن ربّ الْعالمِين، هو يحْيى ويمِيت وإليْهِ ترْجعون، يا أيها النّاس قدْ جاءتْكم مّوْعِظة من ربّكمْ وشيفاءٌ لِّما في الصّدور، وهدًى ورحْمة لِّلْمؤْمِنِين، قَلْ بفضْل اللهِ وبرحْمتِهِ فبذلِك فَلْيفْرحواْ هو خيْرٌ مما يجْمعون، إنّ الله لذو فضل على النّاس، وما يغزب عن ربّك مِن مثُّقال ذرّة في الأرْض ولا في السّماع ولا أصنغر مِن ذلك ولا أكبر إِلاَّ فِي كِتَابِ مّبين، ألا إنّ أوْلِياء اللهِ لا خوفتُ عليْهمْ ولا همْ يحْزنون، الَّذِين آمنوا وكانوا يتّقون، لهم الْبشْرى فِي الْحياةِ الدّنْيا وفِي الآخِرةِ لا تَبْدِيلِ لِكلِماتِ اللهِ ذلك هو الْفؤز الْعظِيم، إنّ الْعِزّة للهِ

جمِيعًا هو السميع الْعلِيم، ألا إنّ بله من في السماوات ومن في الأرْض، هو الَّذِي جعل لكم اللَّيْل لِتسنكنواْ فِيهِ والنَّهار مبْصرًا، له ما فِي السّماواتِ وما فِي الأرْضِ، ويحِقّ الله الْحقّ بكلِماتِهِ ولوْ كره الْمُجْرِمون، فعليْهِ توكُّلُواْ إن كنتم مسئلِمِين، على اللهِ توكَّلْنا، ربَّنا لا تجْعلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينِ، ونجّنا برحْمتِك مِن الْقَوْمِ الْكَافِرين، وما كانِ لِنفْسِ أن تؤمِن إلاّ بإذْن اللهِ، ثُمّ ننجّى رسلنا والَّذِين آمنواْ كذلك حقًّا علينًا ننج الْمؤمنين، وإن يمسسنك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردنك بخير فلا رآد لفضله يصيب به من يشاء مِنْ عِبادِهِ وهو الْغفور الرحِيم، واصْبرْ حتّى يحْكُم الله وهو خيْر الْحاكمين، وأن اسْتغْفرواْ ربّكمْ ثمّ توبواْ إليْه يمتّغُكم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمَّى ويؤتِ كلّ ذِي فَضْلُ فضْلُهُ، إلى اللهِ مُرْجعكمْ وهو على كلّ شيْءٍ قدِيرٌ، يعلم ما يسِرّون وما يعلِنون، إنّه علِيمٌ بذاتِ الصدورِ، وما مِن دآبَّةٍ فِي الأرْضِ إلاّ على اللهِ رَزْقها ويعلم مسْتقرَّها ومسْتوْدعها كُلُّ فِي كِتابٍ مّبِينٍ، وهو الّذِي خلقُ السّماواتِ والأرْض فِي سِنتّةِ أيّامِ والله على كلّ شيءٍ وكِيلُ، فاعْلمواْ أنَّما أنزل بعِلْم اللهِ وأن لاّ إله إلاّ هو فهلْ أنتم مسللِمون، إِنَّهُ الْحِقِّ مِن ربِّك، إِنَّ ربِّي لغفورٌ رَّحِيمٌ، وإِنَّ وعْدك الْحقّ وأنت أَحْكِم الْحَاكِمِين، إِنِّي تُوكِّلْتُ عَلَى اللهِ ربِّي وربِّكم مَّا مِن دآبِّةٍ إِلاَّ هُو آخِذُ بناصِيتِها إنّ ربّى على صِراطٍ مّسْتقِيم، إنّ ربّى على كلّ شيءٍ حفِيظٌ، فاسْتغْفِروه ثُمَّ توبوا إليْهِ إِنّ ربّي قريبٌ مّجِيبٌ، إِنّ ربّك هِو الْقوى الْعزيز، إنَّه حمِيدٌ مجيدٌ، وما توْفِيقِي إلاَّ باللهِ عليْهِ توكُّلْت وإليْهِ أنِيب، إِنّ ربّي رحِيمٌ ودودٌ، إِنّ ربّي بما تعملون محِيطُ، إنّه بما يعْملون خبيرٌ، إنّه بما تعْملون بصيرٌ، ولله غيْب السّماواتِ وَالأَرْضِ وإليه يرْجع الأمر كلّه فاعبده وتوكّل عليه وما ربّك بغافِل عمّا تعْملون، إنّ ربّى غفورٌ رّحِيمٌ، نصِيب برحْمتِنا من نّشاء ولا نضيع أجْر الْمحْسِنِين، فالله خيْرٌ حافِظًا وهو أرْحم الرّاحِمِين، إن الْحكُم إلا لله عليْه توكَّلْت وعليْه فلْيتوكِّل الْمتوكِّلون، إنَّه هو الْعليم الْحكِيم، إنّ الله يجْزي الْمتصدِّقِين، إنّه هو الْغفور الرّحِيم، إنّه هو الْعلِيمُ الْحكِيم، فَاطِر السّماواتِ والأرْضِ أنت ولِيّى فِي الدّنيا والآخِرةِ توقَّنِي مسئلِمًا وأنْحِقْنِي بالصَّالِحِين ، الله يبْسُطُ الرِّزُق لِمنْ

يشاء ويقدِر، الَّذِين آمنوا وتطّمئِنّ قلوبهم بذِكْرِ اللهِ، ألا بِذِكْرِ اللهِ تطْمئِنَ الْقلوب، والله بكلّ شيْءِ علِيمٌ، إنّ الله يحْكم ما يريد، إنّ الله علِيمٌ بذاتِ الصّدور، وعلى اللهِ فلْيتوكّل الْمؤمنون، إنّ الله يجبّ الْمحْسِنِين، ويهْدِيهمْ إلى صِراطٍ مّسْتقِيم، وعلى اللهِ فتوكّلوا إن كنتم مَّوْمِنِين، فَاعْلَمُواْ أَنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ، والله عزيزٌ حكِيمٌ، والله على كلّ شيْءِ قدِير، والله واسِعُ عليمٌ، والله يحِبّ الْمحْسِنِين، إنَّك أنت علاّم الْغيوب، لِلهِ ملْك السمّاواتِ والأرْضِ وما فِيهنّ وهو على كلّ شَـيْءِ قَـدِيرٌ، الْحمْد لله الَّـذِي خلق السِّماواتِ والأرْض وجعلُ الظُّلْمَاتِ والنُّور وهو الله فِي السَّماواتِ وفِي الأرْضِ يعْلَم سِرّكمْ وجهركمْ ويعلم ما تكسبون، وله ما سكن في اللَّيْل والنَّهار وهو الستميع الْعلِيم، وإن يمسسنك الله بضر فلا كأشيف لله إلا هو وإن يمْسسنك بخير فهو على كلّ شيء قديرٌ، وهو الْقاهِر فوق عِبادِهِ وهو الْحكِيم الْخبير، وعنده مفاتِح الْغيْب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فِي الْبِرِّ والْبَحْرِ وَما تسْقط مِن ورقةٍ إِلاّ يعْلمها ولا حبّةٍ فِي ظلماتِ الأَرْضِ ولا رطْبِ ولا يابسِ إلا فِي كِتابِ مّبينِ، وهو الّذِي يتوفّاكم باللَّيْل ويعْلم ما جرحْتم بالنّهار، ثمّ يبْعثكمْ فِيهِ لِيقْضى أجلٌ مسمًّى ثُمّ إِلَيْهِ مرْجِعكمْ ثمّ ينبّئِكم بِما كنيتمْ تعملون، وهو القاهِر فوق عِبَادِهِ ويرْسِلَ عَلَيْكُمْ حفظة، ألا له الْحكم وهو أسْرع الْحاسِبِينِ، قلْ من ينجّيكم مِن ظلماتِ الْبِرّ والْبِحْر تدْعونه تضرّعاً وخفْية لّئِنْ أنجانا مِنْ هذِهِ لنكوننَ مِن الشَّاكِرين، قل الله ينجّيكم منْها ومِن كلّ كرْب، وأمِرْنا لِنسْلِم لِربّ الْعالمِين، وهو الَّذِي خلق السّماواتِ والأرْض بالْحقّ ويؤم يقول كن فيكون قوْله الْحقّ وله الْملْك، يوْم ينفخ فِي الصور عالِم الْغيْب والشّهادة وهو الْحكِيم الْخبير، ذلِكُ هدى اللهِ يهْدِي بهِ من يشاء مِنْ عِبادِهِ، إنّ الله فالق الْحبّ والنّوى يخْرج الْحيّ مِنَ الْميّتِ ومخْرِج الْميّتِ مِن الْحيّ ذِلِكم الله فأنا تؤُفكون، فالِق الإصْباح وجعل اللّيْل سكنًا والشّيْمْس وَالْقمر حسنباتًا ذلك تقدير الْعزيز الْعلِيم، وهو الَّذِي جعل لكم النَّجوم لِتهتدوا بها فِي ظلماتِ الْبِرّ وَالْبِحْر قَدْ فصّلْنا الآياتِ لِقَوْمِ يعْلمون، وهو الّذِي أنشاكم من تفس واجدة، وهو الذي أنزل مِن الستماء ماء، بديع الستماواتِ والأرْضِ، أنّا يكون له ولدٌ ولمْ تكن له صاحِبة وخلق كلّ

شَيْءِ وهو بكلّ شيء علِيمٌ، ذلكم الله ربّكمْ لا إلله إلاّ هو خالِق كلّ شيْءٍ فاعْبدوه وهو على كلّ شيْءٍ وكِيلٌ، لا تدركه الأبْصار وهو يدْرك الأبْصار وهو اللَّطِيف الْخبير، لا إله إلاّ هو وأعْرضْ عن الْمُشْسْرِكِين، وتمّتْ كلِمت ربّك صَدْقًا وعدْلاً لاّ مبدِّل لِكلِمَاتِهِ وهوَ الستميع الْعلِيم، الله أعْلم حينت يجعل رسالته، وهذا صراط ربتك مسنتقِيمًا، الَّذِي خلقنِي فهو يهْدِين، والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسنقِين، وإذا مرضْت فهو يشْفِين، والَّذِي يمِيتنِي ثمّ يحْيين، والَّذِي أَطْمع أن يغْفِر لِي خطِيئتِي يوم الدِّين، ربِّ هبْ لِي حكْمًا وألْحِقْنِي بالصَّالحِينُ، أمَّن يجيب الْمُضْطرَّ إِذا دعاه ويكْشِفُ السَّوع، أمَّن يبْدأُ النخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، قل لا يعلم من فِى السَّماواتِ والْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا الله، وإنّ ربَّك ليعْلم ما تَكِنّ ا صدورهمْ وما يعْلِنون، وربّك يخْلق ما يشاء ويختار، وهو الله لا إله إلَّا هو له الْحمْد فِي الْأُولِي والْآخِرةِ وله الْحكْم وإليُّهِ ترْجعون، ومِن رّحْمـتِهِ جعل لكم اللّيْل والنّهار لِتسْكنوا فِيه ولِتبْتغوا مِن فضله ولعلَّكمْ تشكرون، لا إله إلَّا هو كلُّ شيء هالِك إلَّا وجهه له الْحكم وإليْهِ تَرْجعون، إنّ الله لغنِيُّ عن الْعالْمِين، أولمْ يروا كيف يبْدِئ الله الْخلْق ثمّ يعِيده إنّ ذلِك على اللهِ يسِيرٌ، إنّ الله على كلّ شَيْءِ قَدِيرٌ, وإليهِ تقْلبون، إنّه هو الْعزيز الْحكِيم، ولذِكْر اللهِ أكْبرُ والله يعْلم ما تصننعون، قلْ كفي باللهِ بيْنِي وبيْنكمْ شهيدًا يعْلم ما في الستماواتِ والْأَرْضِ، الله يبْسط الرّزْق لِمن يشاء مِنْ عِبادِهِ ويقْدِر له، إِنَّ الله بكلُّ شيْءٍ علِيمٌ، وأنَّ الله لمع المحسنين، الله يبدأ الْخلْق ثمّ يعِيده ثمّ إليْهِ ترْجعون، فسبْحان اللهِ حِين تمسون وحِين تصْبحون، وله الْحمْد فِي السّماواتِ والْأرْضِ وعشبيًّا وحِين تظهرون، يخْرج الْحيّ مِن الْميّتِ ويخْرج الْميّت مِن الْحيّ ويحْيى الْأَرْض بعْد مؤتِها وكذلِك تخرجون، ومِنْ آياتِهِ أَنْ خلقكم مِن تراب ثمّ إذا أنتم بشرّ تنتشِرون، ومِنْ آياتِهِ أنْ خلق لكم مِنْ أنفسِكمْ أزْواجًا لِّتسنْكنوا إليها وجعل بينكم مودّةً ورحْمة إنّ فِي ذلِك لآياتٍ لِّقَوْم يتفكّرون، ومِنْ آياتِهِ خلْق السّماواتِ والْأَرْضِ واخْتِلاف أنْسِنتَكِمْ وأنْوانِكمْ إنّ فِي ذلِك لآياتٍ لِّنْعالِمِين، ومِنْ آياتِهِ منامكم بِاللَّيْلِ وَالنِّهِارِ وَابْتِغِاوَكُم مِن فَصْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُ لآياتٍ لِّقومُ

يسْمعون، ومِنْ آياتِه يريكم الْبرْق خوْفًا وطمعًا وينزّل مِن السّماعِ ماءً فيحْيى بهِ الْأَرْض بعْد مؤتِها إِنَّ فِي ذَلِكُ لآياتٍ لِّقوْم يعْقِلُون، ومِنْ آياتِهِ أن تقوم السّماء والْأرْض بأمْرهِ ثمّ إذا دعاكم دعوةً من الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرِجُونَ، وله من فِي السّماواتِ والْأَرْضِ كُلُّ لّه قانتون، وهو الَّذِي يبدأ الْخلْق ثمّ يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الْأَعْلَى فِي السّماواتِ والْأَرْضِ وهو الْعزيز الْحكِيم، أولمْ يروا أنّ الله يبسط الرّزْق لِمن يشاء ويقْدِر، الله الّذِي خلقكمْ ثمّ يمِيتكمْ ثمّ يحْييكمْ، ومِنْ آياتِهِ أن يرْسِل الرّياح مبشِّراتٍ ولِيذِيقكم مِن رّحْمتِهِ ولِتِجْرِي الْفَلْك بِأَمْرِهِ ولِتَبْتَغُوا مِنَ فَضْلِهِ ولعلَّكُمْ تَشْكُرُون، وكان حقًا علينا نصر المؤمنِين، الله الدني يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفًا فترى الودق يخرج مِنْ خِلالِهِ فَانظرْ إلى آثار رحْمتِ اللهِ كَيْف يحْيي الْأَرْض بعْد مؤتِها إِنَّ ذَلِكَ لَمَدْيِي الْمَوْتِي وَهُو على كُلِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ، الله الَّذِي خلقكم من ضِعْفٍ ثُمَّ جعل مِن بعْدِ ضعْفٍ قوَّةً ثمَّ جعل مِن بعْدِ قوَّةٍ ضعْفًا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعلِيم الْقدِير، هدًى ورحْمة لِلْمحْسِنِين، خلق السمّاواتِ بغيْر عمدٍ تروْنها وألْقى فِي الْأَرْضِ رواسِي أن تمِيد بكمْ وبتٌ فِيها مِن كلّ دابّةٍ، وأنزلْنا مِن السّماءِ ماءً فأنبتْنا فِيها مِن كُلِّ زُوْج كريم، إِنَّ اللهَ لطِيفٌ خبيرٌ، ألمْ تروْا أنَّ الله سخَّر لكم مِّا فِي السّماواتِ وما فِي الْأَرْضِ وأسنبغ عليْكمْ نِعمه ظاهِرةً وباطِنِة، ومن يسلِم وجهه إلى اللهِ وهو محسينُ فقدِ استمسك بالعروةِ الْوتْقي وإلى الله عاقِبة الْأمور، قل الْحمْد بِلّهِ بِلْ أَكْثرهمْ لا يعْلمون، بِلّهِ ما فِي السّماواتِ والْأَرْضِ إِنَّ الله هو الْغنِيّ الْحمِيد، ولوْ أنّما فِي الْأَرْضِ مِن شجرةٍ أَقَلامٌ والْبحْر يمده مِن بعْدِهِ سبْعة أَبْحر مّا نفِدتْ كلِمات اللهِ إِنَّ الله عزيزُ حكِيمٌ، مَّا خلْقكمْ ولا بعثكمْ إلَّا كنفْسِ واحِدةٍ إنّ الله سمِيعٌ بصِيرٌ، ألمْ تر أنّ الله يولِج اللّيْل فِي النّهار ويولِج النّهار فِي اللّيْل وسخّر الشّمْس والْقمر كلُّ يجْري إلى أجل مسمَّى وأنّ الله بما تعملون خبيرٌ، ذلك بأنّ الله هو الْحقّ وأنّ الله هو الْعلِيّ الْكبير، إنَّ الله عِنده عِلْم السَّاعةِ وينزِّل الْغيْث ويعْلم ما فِي الْأرْحام وما تدرى نفْسٌ مّاذا تكْسِب غدًا وما تدرى نفْسٌ بأيّ أرْضِ تموت، إِنَّ الله علِيمٌ خبيرٌ، الله الَّذِي خلق السَّماواتِ والْأَرْض وما بينهما

فِي سبِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتُوى على الْعرْشِ يدبِّر الْأَمْرِ مِن السَّماءِ إلى الْأَرْضِ ذَلِكَ عَالِم الْغَيْبِ والشِّهادةِ الْعزيزِ الرَّحِيم، وتوكَّلْ على اللهِ وكفى بالله وكبيلاً، وكان الله غفوراً رحيماً، وكان الله بما تعملون بصيراً، وكان الله قوياً عزيزاً، وكان ذلك على الله يسبيرًا، إنّ الله كان لطِيفًا خبيرًا، وكان أمْر اللهِ قدرًا مّقْدورًا، وكان الله بكلّ شيء علِيمًا، وأعدُّ لهمْ أجْرًا كبيراً، وتوكُّلْ على اللهِ وكفى باللهِ وكِيلاً، وكان الله عليمًا حليمًا، وكان الله على كلّ شيء رقيبًا، إنّ الله كان على كلّ شيء شهيدًا، وكان عند الله وجيهًا، الْحمْد لله الّذي له ما فِي السَّماواتِ وما فِي الْأَرْضِ وله الْحَمْد فِي الْآخِرةِ وهو الْحكِيم الْخبير، تبارك الَّذِي بيدِهِ الْملْك وهو على كلُّ شَيْءٍ قدِيرٌ, الَّذِي خلقُ الْمؤت والْحياة لِيبْلوكمْ أيّكمْ أحْسن عملا، وهو الْعزيز الْغفور، الّذِي خلق سبع سماواتٍ طِباقًا ما ترى فِي خلْق الرّحْمن مِن تفاوتٍ، وأسِرّوا قوْلكمْ أو اجْهروا بهِ إنّه علِيمٌ بذاتِ الصّدور، ألا يعلم منْ خلق وهو اللَّطِيف الْخبِير، إنَّه بِكلِّ شُيءٍ بصِيرٌ، قِلْ هو الَّذِي أنشأكمْ وجعل لكم السمّع والأبْصار والأفْئِدة، قلْ هو الّذِي ذراكمْ فِي الْأَرْضِ وإليه تحشرون، قلْ إنَّما الْعِلْم عِند اللهِ، قلْ هو الرّحْمن آمنًا بهِ وعليْهِ توكَّلْنا، إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيلِهِ وهو أعلم بِالْمَهْتَدِينِ، تَنْزِيلٌ مِن رِبِّ الْعَالْمِينِ، فَسَبِّحْ بِاسْمُ رِبِّكُ الْعَظِيمِ، فَقَلْتَ اسْتغْفِروا ربّكمْ إنّه كان غفّارًا، يرْسِل السّماء عليْكم مِدْرارًا ويمْدِدْكمْ بِأَمْوال وبنِين ويجْعل لَّكمْ جنَّاتٍ ويجْعل لَّكمْ أنْهارًا، ألمْ تروْا كَيْف خلق الله سبع سماواتٍ طِباقًا، وجعل الْقمر فِيهنّ نورًا، وجعل الشَّمْس سِراجًا، والله أنبتكم مِن الْأَرْضِ نباتًا، ثمّ يعِيدكمْ فِيها ويخْرجكمْ إخْراجًا، والله جعل لكم الْأرْض بساطاً، ربّ اغْفِرْ لِي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظَّالِمِينِ إلَّا تبارًا، وأنَّ الْمساجد بِنَّهِ فلا تدْعوا مع اللهِ أحدًا، عالِم الْغَيْبِ فلا يظهر على غيبهِ أحدًا، إلَّا من ارْتضى مِن رَّسول فإنَّه يسْلك مِن بيْن يديْهِ ومِنْ خَلْفِهِ رصدًا، وأحاط بما لديْهمْ وأحْصى كلّ شَىء عددًا، واذكر اسْم ربّك وتبتّلْ إليْه تبتيلا، ربّ المشسرق والْمغْرب لا إله إلَّا هو فاتَّخِذُه وكِيلا، فمن شاء اتَّخذ إلى ربِّهِ سبيلا، واسْتغْفِروا الله إنّ الله غفورٌ رّحِيمٌ، إلى ربّك يؤمئذٍ المسْتقرّ، أليس ذلِك بقادِر على أن يحْيى الْمؤتى، فوقاهم الله شرّ ذلِك الْيؤم ولقّاهمْ نضْرةً وسرورًا، عسى الله أن يجْعل بينكمْ وبيْن الَّذِين عاديْتم منْهم مّودةً والله قديرٌ والله غفورٌ رّحِيمٌ، إنّ الله يحِبّ الْمقسِطِين، سبّح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيم، نَصْرُ مِنْ اللهِ وفَتْحٌ قريبٌ ، وبشيّر الْمؤمنِين، يسبّح لِلهِ ما فِي السّماواتِ و الْأَرْضِ وهو الْعزيز الْحكِيم، ذلِك فضلْ الله يؤتِيهِ من يشاء والله ذو الْفضْسُلُ الْعَظِيم، والله خيسر السرّازقِين، وبله خسرائِن السسماواتِ والْأَرْض، ولله الْعِزّة ولرسولِهِ ولِلْمؤمنِين، والله خبيرٌ بما تعملون، يسبّح بنه ما فِي السّماواتِ وما فِي الْأَرْضِ، له الْملْكُ وله الْحمد وهو على كلّ شيْء قديرٌ، والله بما تعملون بصيرٌ، خلق السماواتِ والْأَرْض بِالْحِقّ وصوّركمْ فأحْسن صوركمْ وإليْهِ الْمصير, يعْلم ما فِي السّماواتِ والْأَرْضِ ويعْلم ما تسبرّون وما تعْلِنون، والله عليمٌ بذَّاتِ الصّدور، والله غنِيٌّ حمِيدٌ، وذلك على الله يسبيرٌ، والله بما تعملون خبِيرٌ، ومن يؤمِن بِاللهِ يهْدِ قلْبه والله بكلّ شيْءٍ علِيمٌ، الله لا إله إلَّا هُو وعلى اللهِ فَلْيتُوكِّل الْمؤمنون، والله عِنده أَجْرٌ عظِيمٌ، والله شكورٌ حلِيْمٌ، عالِم الْغيْبِ والشَّهادةِ الْعزيز الْحكِيم، ومن يتَّق الله يجْعل له مخْرجًا، ويرْزقُه مِنْ حيث لا يحْتسب، ومن يتوكّلْ على اللهِ فهو حسنبه إنّ الله بالغ أمْرهِ قدْ جعل الله لِكلّ شيْءِ قدْرًا، ومن يتِّق الله يجْعل لَّه مِنْ أَمْرِهِ يسْرًا، ذلك أَمْرِ اللهِ أَنْزِلْهُ إِلَيْكُمْ ومن يتَّق الله يكفِّر عنْه سيِّئاتِهِ ويعْظِمْ له أَجْرًا، سيجْعل الله بعْد عسْر يسْرًا، قَدْ أَحْسِنَ الله له رِزْقًا، الله الَّذِي خلق سبْع سماواتٍ ومِن الْأَرْضِ مِثْلُهِنَّ يتنزَّلِ الْأَمْرِ بِينهِنَّ لِتعْلَمُوا أَنَّ الله على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأَنَّ الله قدْ أحاط بكلّ شيْءٍ عِلْمًا، والله مؤلاكمْ وهو الْعلِيم ٱلْحكِيم، عسى ربّكمْ أن يكفِّر عنكمْ سيّئاتِكمْ، ربّنا أَثْمِمْ لنا نورنا واغْفِرْ لنا إنّك على كلّ شيْء قدِيرٌ، إنّا نحْن نزّلْنا عليْك الْقرْآن تنزيلاً، فاصْبرْ لِحكْم ربُّك ولا تطع مِنْهمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، واذْكر اسْم ربُّك بكْرةً وأصيلا، ومِن اللَّيْلِ فَاسْجِدْ له وسبَّحْه ليْلاً طويلاً، فمن شاء اتَّخذ إلى ربِّهِ سبيلاً، وما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله، إنّ الله كان عليْماً حكيْماً، ألمْ نَجْعَلُ الأَرْضُ كِفَاتًا، أَحْدِاءً وأمنُواتاً، ربِّ السِّماواتِ والأرْضُ وما بيْنهما الرحْمن لا يمْلِكون مِنْه خِطابًا، فمن شاء اتّخذ إلى ربّهِ مآبًا،

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربّ الْعالمين، يا أيّها الْإنسان ما غرّك بربّك الْكريم، والْأمْر يوْمئِذٍ لِلهِ، يوْم يقوم النّاس لِربّ الْعالمين، الّذِي له ملْك السّماواتِ والْأرْضِ والله على كلّ شيْء شهيدٌ، إنّه هو يبدئ ويعيد، وهو الْعفور الْودود ذو الْعرْشِ الْمجِيد، فعّالٌ لّما يريد ،

سبِح اسْم ربِّك الْأعْلَى، الذِي خلق فسوّى، والذِي قدّر فهدى، والنَّذِي أخْرِج الْمرْعى، إنّه يعْلَم الْجهْر وما يخْفى، ونيسِّرك لِلْيسْرى، ألمْ نجْعل له عيْنيْنِ ولِسانًا وشفتيْنِ، وهديْناه النّجْديْنِ، فأمّا من أعْطى واتقى وصدق بِالْحسْنى فسنيسِّره لِلْيسْرى، ما ودّعك ربّك وما قلى، فإنّ مع الْعسْر يسْرًا، إنّ مع الْعسْر يسْرًا، فإذا فرغْت فانصبْ، وإلى ربّك فارْغبْ، أليس الله بِأَحْكم الْحاكِمِين، ألمْ يعْلمْ بِأَنّ الله يرى، إنّ ربّهم بِهِمْ يؤمئِذٍ لّخبِيرٌ، ألمْ يجْعلْ كيْدهمْ فِي يعْلمْ بِأَنّ الله يرى، إن ربّهم بِهِمْ يؤمئِذٍ لّخبِيرٌ، ألمْ يجْعلْ كيْدهمْ فِي تضبْلِيل، فصل لربّك وانْحرْ،

بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والْفتْح، ورأيْت النّاس يدْخلون فِي دِينِ اللهِ أَفُواجًا، فسبِّحْ بِحمْدِ ربِّك واسْتغْفِرْه إنّه كان توّابًا ،

بسم الله الرحمن الرحيم، قلْ هو الله أحدُ، الله الصّمد، لمْ يلِدْ ولمْ يولسدْ، ولسمْ يكسن لسله كفسوًا أحسدٌ).

# من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام

في تعليم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليـ وآلـ والله والله والله والله والله

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم داحى المدحوات، وداعم المسموكات، وجابل القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك، ونوامى بركاتك، على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لما انغلق، والمعلن الحق بالحق، والدافع لجيشات الأباطيل، والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاضطلع، قائماً بأمرك مستوفزاً في مرضاتك، غير ناكل عن قدم، ولا واهٍ في عزم، واعياً لوحيك، حافظاً على عهدك، ماضياً على نفاذ أمرك، حتى أورا قبس القابس، وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب، بعد خوضات الفتن، وأقام موضحات الأعلام، ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك بالحق، ورسولك إلى الخلق، اللهم افسح له مفسحاً في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، اللهم أعلى على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك نزله، وأتمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضى المقالة، ذا منطق عدل، وخطة فصل، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، وقرار النعمة، ومنا الشهوات، وهو اللذات، ورخاع الدعة، ومنتهى الطمأنينة، وتحف الكرامة •

بسم الله الرحمن الرحيم، الله ينجِّيكم منْها ومِن كلِّ كرْب، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه مِن الْغمِّ وكذلك ننجِي المُؤمنِين، ونجني ومن معي مِن الْمؤمنِين، رب نجني وأهلي مما يعملون،

كذلك حقاً علينا ننجى المؤمنين، يحبونهم كحب الله والذين آمنواْ أشد حباً لله، لوْ أنفقت ما فِي الأرْضِ جمِيعاً مّا ألفت بيْن قلوبهمْ ولكِنَّ الله ألُّف بيْنهمْ إنَّه عزيزٌ حكِيمٌ، واعْتصموا بحبل اللهِ جمِيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكان عند الله وجيهاً، في الدنيا والآخرة، وألْقيْت عَليْك محبّة منِّى ولتصنع على عيني، اللهم عطف عليّ قلوب الخلق، والبشر من كل إناثا وذكر, ووجّه وجوههم إلى، واكسنى نوراً من نورك، وعظمة من عظمتك، وضياءً من ضياءك، اللهم اعطف قلوبهم على، الله نور الستماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ ا رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، اللهم أنت ربى لا إله إلاّ أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك، آمنت بك مخلصاً لك ديني، أصبحت على عهدك، ووعدك ما استطعت، أتوب إليك من سيء عملي، وأستغفرك لذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، أعلم أنّ الله على كل شيء قدير، وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم أنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا أرحم الراحمين، يا من إليه المشتكى، يا حى يا قيوم، أنت الميسر، والمسخر, والمسبب، والمساعد ولك حسن العوايد، فخفى لطفك معينٌ على النوازل، والحوايج، وفضلك وجودك عميم، وأنتُ القادر على كل صعب، ولا يتعاظمك عظيم، تقول للشيء كن فیکون، اللهم أنى أسألك یا الله یا واحد یا أحد یا نور یا صمد یا من ملئت أركانه السموات والأرض، أسائك أن تسخر لى فلاناً كما سخرت الحية لموسى عليه السلام، وأسالك أن تسخره لي كما سخرت لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وأسائك أن تلينه لى كما لينت لداود الحديد، وأسائك أن تذللة لى، كما ذللت القمر لنور الشمس، يا الله هو عبدك وابن أمتك، أخذت بقدميه وبناصيته فسخره لي، حتى أقضي حاجتي، وما أريد إنك على كل شئ قدير، الله لا إله إلا هو الْحيّ الْقيّوم لا تأخذه سنة ولا نومّ، له ما في السماوات وما في الأرْضِ من ذا الّذِي يشْفع عِنْده إلاّ بإذْنه، يعْلم ما بيْن أيْدِيهِمْ وما خلْفهمْ ولا يحِيطون بِشيْءِ منْ عِلْمِه إلاّ بِما شاء، وسبع كرْسِيّه السيّماوات والأرْض ولا يووده عِلْمِه إلاّ بِما شاء، وسبع كرْسِيّه السيّماوات والأرْض ولا يووده حفظهما وهو الْعلِيّ الْعظيم، رب أغمسني في بحر هيبتك، حتى أمتزج بجميع كليتي ظاهراً وباطناً، وحتى أخرج منه وفي وجهي شعاع من هيبتك، يخطف أبصار الحاسدين، من الجن والإنس، فتعميهم وتمنعهم عن رميي بسيهام الحسد في قرطاس نعمتي، واحجبني عنهم بحجاب النور الذي باطنه النور, وأسألك بنورك النور، وبوجهك النور، النور الذي أضاء به كل نور, يا نور النور, أسألك أن تحجبني بنور إسمك حجاباً يمنعني من كل ظالم وغاشم وجبار عنيد يحرسني من كل نقص يمازج مني جوهراً.

#### من دعاء على عليه السلام

اللهم أغفرلي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر لي ما رأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفرلي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي، اللهم أغفرلي رمزات الألحاظ، وسيقطات الألفاظ، وسيهوات الجنان، وهفوات اللسان، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك اللهم عدد ما أحصا كتابك، وسبحانك زنة عرشك ومنتها رضا نفسك، سبحانك ضعف من قالها من خلقك، وسبحانك ضعف من لم يقلها من خلقك، وسبحانك معف عدد كلماتك.

## ومن تسبيح علي عليه السلام

سبحانك ما أعظم ما نرا من خلقك، وما أصغر عظمه في جنب قدرتك، وما أهول ما نرا من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما اسبغ نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعيم الآخرة، الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأبدان، كما نسائله المعافاة في الأديان، تم نورك فهديت، فلكُ الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يديك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك خير العطية وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر لمن شئت، تجيب المضطر، وتكشف السوء، وتشفى السقيم، وتنجى من الكرب، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة لا يجزي بآلائك أحد، ولا يحصى نعمائك قول قائل، اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطى، وعلى ما تعافي وتبتلي، حمداً يكون أرضا الحمد لك، وأحب الحمد إليك، وأفضل الحمد عندك، حمداً يملى ما خلقت ويبلغ ما أردت، حمداً لا يحجب عنك ولا يقصر دونك،حمداً لا ينقطع عدده ولا يفنا مدده، فلسنا نعلم كنه عظمتك، إلا أنا نعلم أنك حي قيوم لا تأخذك سنة، ولا نوم، لم ينته إليك نظر، ولم يدركك بصر، أدركت الأبصار، وأحصيت الأعمار، وأخذت بالنواصي والأقدام، وما الذي نرا من خلقك ونعجب له من قدرتك ونصفه من عظيم سلطانك، وما يغيب عنا منه وقصرت أبصارنا عنه، وانتهت عقولنا دونه، وحالت ستر الغيوب بيننا وبينه أعظم، فمن فرغ قلبه واعمل فكره ليعلم كيف أقمت عرشك وذرأت خلقك، وكيف علقت في الهواع سمواتك، وكيف مددت على مور الماء أرضك رجع طرفه حسيراً، وعقله مبهوراً، وسمعه والهاً، وفكره حائراً (رواه في النهج).

# ومن دعاء علي عليه السلام

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْوَصْفِ الْجَمِيلِ وَالتَّعْدَادِ الْكَثِيرِ إِنْ تُؤَمَّلْ فَخَيْرُ مَأْمُولِ وَإِنْ تُرْجَ فَخَيْرُ مَرْجُقِ اللَّهُمَّ وَقَدْ بَسَطْتَ لِي فِيمَا لَا أَمْدَحُ بِهِ غَيْرَكَ وَلَا أَثْنِي بِهِ عَلَى أَحَدٍ سُواكَ وَ لَا أُوجِهُهُ إِلَى مَعَادِنِ الْخَيْبَةِ وَ مَوَاضِعِ الرّبِبَةِ وَ عَدَلْتَ بِلِسَانِي عَنْ مَدَائِحِ الْآدَمِيّينَ وَ الثّنَاءِ عَلَى الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ ،اَللَّهُمَّ وَ لِكُلِّ مُثْن عَلَى مَنْ أَثْنى عَلَيْهِ مَثُوبَةً مِنْ جَزَاءِ، أَوْعَارِفَةً مِنْ عَطَاءِ، وَ قُدْ رَجَوْتُكَ دَليلاً عَلى ذَخائِر الرَّحْمَةِ وَ كُنُوزِ الْمَغْفِرَةِ ، اللَّهُمَّ وَهَذَا مَقَامُ مَنْ أَفْرَدَكَ بِالتَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ لَكَ، وَلَمْ يَرَ مُسْتَحِقّاً لِهَذِهِ الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَيْرَكَ ، وَبِي فَاقَةً إلَيْكَ لَا يَجْبُٰرُ مَسْكَنَتَهَا إِلَّا فَصْلُكَ ، وَلَا يَنْعَشُ مِنْ خَلَّتِهَا إِلَّا مَنَّكَ وَجُودُكَ ، فَهَبْ لَنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ رِضَاكَ، وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْأَيْدِي إِلَى سِوَاكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَنِيْءٍ قَدِيرٌ ، نسأل الله منازل الشهداء، ومعايشة السعداء، ومرافقة الأنبياء، اللهم ثبتنا على كلمة العدل والهدى والصواب، راضين مرضيين، وقوام الكتاب هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إلهى ارحمنا إذا تضمنتنا بطون لحودنا، وأغميت باللبن سقوف بيوتنا، واضطجعنا مساكين على الأيمان في قبورنا، وخلفنا فرادى في أضيق المضاجع، وصرعتنا المنايا في أعجب المصارع، دار قوم كانت مأهولة منهم بلا قع، إلهى لقد رجوت من ألبسنى من بين الأحياء ثوب عافيته أن لا يعريني منه بين الأموات بجود رأفته، اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى وحلني بالعافية، اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلى، اللهم إن ذنوبي لا تضرك ورحمتك إياى لا تنقصك فاغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا ينقصك، اللهم إن قلبي وناصيتي بيدك لم تملكني منهما شيئاً فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت واليهما واهدهما إلى سواء السبيل، اللهم كفانى عزاً أن تكون لى رباً وكفاني فخراً أن أكون لك عبداً، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، اللهم أنى ضعيفٌ فقو في رضاك ضعفى، وخذ للخير بناصيتي، وأجعل الإسلام منتهى رضاي، وبارك لى فيما قسمت لى، وبلغني

برحمتك الذي أرجو من رحمتك، واجعل لى وداً فى صدور المؤمنين، وعهداً عندك، اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك، اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاجر على منة ترزقه من قلبي بها مودة، اللهم أنت آنس الآنسين لأولياءك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرايرهم، وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم فأسرارهم لك مكشوفة، وقلوبهم إليك ملهوفة، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجئوا إلى الاستجارة بك علماً بأن أزمة الأمور بيدك، ومصادرها عن قضَّائك، اَللَّهم إن فَههْتُ عن مسألتي، أو عَمِيتُ عن طَلِبتي، فَدُلَّني على مصالحي، وخُذْ بقلبي إلى مَراشِدي ، فَلَيْسَ ذَلكَ بَنُكْر منْ هدايتك، ولا ببدع من كفايتك، اللهم احملني على عفوك، ولا تحملني على عدلك، نعوذ بالله من سبات العقل، وقبح الزلل وبه نستعين، نعوذ بالله من لزوم سوابق الشقاء، اللهم إنى أعوذ بك من أن تحسِّن في لامعة العيون علانيتي، وتقبح فيما أبطن لك سريرتي محافظاً على رياء الناس من نفسى بجميع ما أنت مطلع عليه منى فأبدي للناس حسن ظاهري، وأفضى إليك بسوء عملى تقرباً إلى عبادك، وتباعداً من مرضاتك، أعود بوجه الله الكريم، وكلمات الله التامات من شركل شئ هو أخذ بناصيته، اللهم إنك تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك ولا ينفع ذو الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك، حسبى الله وما توفيقي إلا بالله، الحمد الله الذي لم يصبح بي ميتاً، ولا سقيماً، ولا مضروباً على عروقى بسوء، ولا مأخوذاً بأسوأ عملى، ولا مقطوعاً دابرى، ولا مرتداً عن ديني، ولا منكراً لربي، ولا مستوحشاً من إيماني، ولا متلبساً عقلى، ولا معذباً بعذاب الأمم من قبلي، أصبحت عبداً مملوكاً ظالماً لنفسى، لك الحجة على ولا حجة لى، لا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقى إلا ما وقيتني، اللهم إنى أعوذ بك أن أفتقر في غناك أو أضل في هداك أو أضام في سلطانك أو أضطهد والأمر لك، اللهم أجعل نفسى أول كريمة تنتزعها من كرايمي، وأول وديعة ترتجعها من ودايع نعمك عندي، اللهم إنا نعوذ بك أن نذهب عن قولك أو نفتتن عن دينك أو تتابع بنا أهوائنا دون الهدى الذي جاء من عندك، اللهم يا من ستر القبيح وأظهر الجميل، ولا يؤاخذ بالجريرة، ولم يهتك الستر، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني أسألك أن تبلغني ما أومله من أمر ديني ودنياي وآخرتي، وأن تدخلني في حماك الذي لا يستباح، وتحرسني بعينك التي لا تنام، وتكنفني بكنفك الذي لا يرام، وتدخلني في سلطانك الذي لا يضام، وفي ذمتك التي لا تخفر عز جارك ولا إله غيرك، ولا معبود سبواك ،

صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعد على ديني بدنياي، وعلى آخرتي بتقواي وذلله لي كما ذللت الرياح لسليمان بن دواود، وكفه عن آذيتي، واطمس بصره عن مشاهدتي، وأبدلني من غله وداً، ومن حقده عفواً، ومن عداوته سلماً يا أرحم الراحمين، اللهم إني أدراً بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، واستعين بك عليهم فأكفنيهم بما شئت، وكيف شئت، وأن شئت بحولك وقوتك ياأرحم الراحمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوْ أنزلْنا هذا الْقرْآن على جبلِ لرَايْته خاشِعًا مّتصدِّعًا مِّنْ خشْية الله، وتلْك الأمثال نضْرِبها لِلنّاسِ لعلّهمْ يتفكّرون، هو الله الّذِي لا إله إلا هو عالِم الْغيْب والشّهادة هو الرّحْمن الرّحِيم، هو الله الّذِي لا إله إلا هو الملك الْقدّوس السّلام الْمؤمن الْمهيْمِن الْعزيز الْجبّار الْمتكبّر سبْحان الله عمّا يشْركون، هو الله الْخالِق الْبارِئ الْمصورِ له الأسْماء الْحسنني يسبّح له ما في السمّاوات والأرْضِ وهو الْعزيز الْحكيم، رب أعوذ يك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، قلْ هو الله أحدٌ، الله الصمّد، لمْ يلِدْ، ولمْ يولدْ، ولمْ يكن له كفوا أحدٌ.

بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق [ثلاثاً]، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن كل دآبة أنت آخذ بناصيتها يا أرحم الراحمين، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، حللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت، يا سامع كل صوت، ويا سايق كل قوت، ويا كاسى العظام ومنشرها بعد الموت، أسالك بأسمائك العظام، وبأسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذى لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولايحصى له عدداً فرج عنى، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك اجعلنى في عياذك واحفظنى من شر كل ذى شر خلقته، وأحترز بك منهم، وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم، قلْ هو الله أحدٌ، الله الصّمد، لمْ يلِدْ ولمْ يولدْ، ولمْ يكن لله كفوًا أحدٌ، ومن خلفي مثل ذلك وعن يمني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن تحتى مثل ذلك ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم، فالله خيرٌ حافِظًا وهو أرحم الرّاجِمِين، له معقّباتٌ مِنْ بَيْن يديه ومِنْ خَلْفِهِ يحْفظونه مِنْ أَمْرُ الله، إنَّا نحْن نزَّلْنا الذِّكْر وإنَّا له لحافظون، الله حفيظ عليْهمْ وما أنْت عليهمْ بوكِيْل، إنْ كلّ نفْسِ لمّا عليْها حافِظٌ، وإنّ عَليْكمْ لحافظِيْن، وهو القاهِر فؤق عِبادِهِ ويرْسِل عليْكمْ حفظة، إنّ ربّي على كلِّ شيءٍ حفيْظٌ، وحفظْناها مِنْ كلِّ شيْطانِ رجِيْم، وحفظْا مِنْ كلِّ شيْطانِ رجِيْم، وحفظْا مِنْ كلِّ شيْطانِ مارِد، وحِفْظاً ذَلِك تقْدِيْر العزِيْزِ العلِيْم، والله مِنْ ورائِهِمْ محِيْطٌ، بلْ هو قرْآنٌ مجِيْدٌ فِي لوْحِ محْفَوْظٍ .

اللهم يا سابغ النعم، ويا دافع النقم يا فارج الغم، ويا كاشف الظلم، ويا أعدل من حكم، ويا حسيب من ظلم، ويا ولى من ظلم يا أول بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية، ويا من له إسم بلا كنية صل على محمد وآله، واجعل لى من أمري فرجاً ومخرجاً، يا نور السموات والأرض، ويا زين السموات والأرض، ويا جمال السموات والأرض، ويا قيام السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين، ويا غياث المستغيثين، ويا منتهى رغبة الطالبين، يا مفرّج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ويا مجيب دعاء المضطرين، ويا أرحم الراحمين منزل بك كل حاجة، اللهم يا مؤنس كل غريب يا صاحب كل وحيد، يا ملجأ كل خائف، ویا کاشف کل کربة، یا عالم کل نجوی، یا منتهی کل شکوی، یا حاضر كل ملأ، يا حى يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لى شىغل غيرك، وأن تجعل لى من أمرى فرجاً ومخرجاً، إنك على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد وإليك المشتكي، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهم إني أسائك بأني أشهد بأنك الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، اللهم إني أسائك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين.